#### الصفحة رقم: 90

#### بلدية سيدي محجوب بالمدية

## احياء ذكرى استشهاد سي امحمد بوقرة

احيت ولاية المدية الذكرى الـ 52 لاستشهاد النكرى الـ 52 لاستشهاد البطل سي امحمد بوقرة عقيد الولاية الرابعة التاريخية، واختيرت بلدية سيدي محجوب لاحتضان هذه الذكرى أين يتواجد النصب التذكاري لهذا الشهيد المغوار.

ولد سي أمحمد بوقرة سنة 1926 ببلدية خميس مليانة، نشا وتربى ببيت أحضان عائلة بسيطة ومتوسطة، حفظ القرآن الكريم ومبادئ الاسلام وأتقن اللغة العربية في سن مبكرة، واصل دراسته بجامع الزيتونة بتونس سنة 1946، وبعد عودته إلى الجزائر عمل

بمُوسسة سكك الحديد بخميس مليانة. عُرف سي امحمد بالروح الوطنية، وكان عضوا نشطا في الكشافة الاسلامية كما التحق بالحركة الوطنية وعمره لا يتجاوز 16 سنة، ومن ثم أخذ ميله نحو العمل الثوري يكبر ويقوى، ما أهّله للتمتع بمختلف صفات المجاهد من شجاعة وانضباط وبراعة في التنظيم.

اعتقل في 8 ماي 1945، وسجن وعمره لا يتجاوز 19 سنة، اغتنم تواجده بالسجن لاحتكاك ببعض مناضلي الحركة الوطنية.

وفور اطلاق صراحه، واصل نضاله بانخراطه في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية،

وقد كان دائماً في مستوى المهام التي تسند اليه، كما عرف باتخاذه القرارات الصائبة في ألاوقات الحرجة ويسرعة، وكان دائما يحث الجميع على الاحترام ومواصلة العمل الثوري.

ولكثرة نشاطه النضالي اعتقل مرة

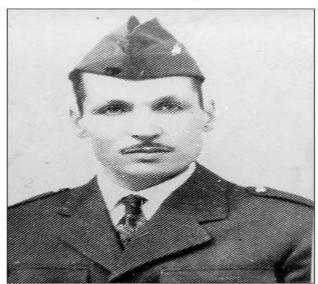

أخرى سنة 1950 مع بعض رفاقه وبعد مدة أطلق صراحه، فرضت عليه إلاقامة الجبرية بمسقط رأسه، لكن هذا لم يمنعه من مواصلة الكفاح للوقوف في وجه الاستعمار.

وعند اندلاع الثورة ترك عمله على التنظيم والاشراف على المناضلين والمجندين من خلال الخلايا الحزبية التي كان يشرف عليها.

وفي جانفي 1955، انضم سي امحمد الى العمل الثوري، كان مسئوولا عن الاتصالات بين القرى المجاورة لمليانة، كما عمل دائما على توعية المواطنين وشحنهم بروح الثورة في كل من جبال زكار وبوحرب وادي الفضة الونشريس وجبال بوزقزة.

كما عين سي امحمد بوقرة سنة 1957 عقيدا مسئوولا عن الولاية الرابعة، اذ كان هذا البطل ذكيا فطنا، دائم الحركة والتنقل لتفقد قواته من المجاهدين والرفع عن عزيمتهم، كما عرف بدقة احتياره للاماكن الاستراتيجية وبقوة الحجة والاقناع في توعية وتوحيد الثوار هذا ويشهد له الجميع بالشجاعة والدائرة المالية الم

والمهارة في الرماية.
وبعد أكثر من 4 سنوات من الكفاح
المسلح واثر الحصار الذي فرض على
جبل أولاد بوعشرة بالمدية، أين كان
العقيد رفقة مجموعة من المجاهدين،
سقط سي امحمد بوقرة شهيدا في سبيل
الوطن بعد معركة دامية مع قوات
الاستعمار الغاشم، وكان ذلك في
الخامس من شهر ماي 1959. لكن
شهادته ما زادت المجاهدين الا عزما
واسرارا على تحقيق الحرية التي وهب
لها العقيد سي امحمد أغلى ما ملك.

العربي محمد يا سين

#### جريدة: المساء

#### بئربن عابد بالمدية

# المطاسوب سكنسات إضافيسة

يناشد المواطنون ببلدية بئر بن عابد مصالح ولاية المدية، دعمهم بحصص سكنية كافية لمواجهة الطلب المتزايد على مختلف الصيغ، لا سيما المتساهمية والريفية. مشيرين إلى أن ما هو مبر مج لا يفي بالغرض المطلوب، مما جعلهم يطالبون المصالح الولائية بإعادة النظر في الحصة السكنية الممنوحة، بتسجيل برامج استعجاليه للتكفل بالعائلات التي تعيش ظروفا صعبة جراء النزوح إلى المحيط الحضري بفعل الوضع الأمني في العشرية السوداء والتنامي الهائل لعدد السكان.

ـ أ. أكرم

وأكد العديد من المواطنين أنه تم في الأيام القليلة الماضية، تسجيل توافد منقطع النظير للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم الدولة لبناء سكنات ريفية تتلاءم وطبيعة المنطقة والنشاط الفلاحي الممارس بها، خاصة وأن الدولة تشجع وتعمل على إنجاح مشاريع التنمية الريفية المندمجة. وانتقد محدثونا الطريقة التي تم بها العام الماضي تفريش الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 64 وفرقة أولاد عمر على طول 3 كلم، حيث أكد السكان ان العملية تمت بطريقة عشوائية بمادة الرمل والحصى التي لم تصمد أمام سيول أمطار الشتاء التي تسببت في اهتراء الطريق، لا سيما وإن هذا الطريق من شأنه ان يفك العزلة عن سكان المنطقة. من جهته، أوضح رئيس بلدية بئر بن عابد، السيد ذبيح قويدر، له "المساء"، أن هذه الانشغالات مشروعة وطبيعية. مشيراً إلى أن البلدية استفادت من 345 سكنا ريفيا خلال المخطط الماضي، أما برسم المخطط الجاري فعظيت البلدية بـ 130 سكنا ريفيا يقابلها 1115 ملفا لطلب الاستفادة من هذه الصيغة السكنية. مؤكدا أن الحصة لم تحقق المأمول ووضعت مجلسه في حرج أمام السكان، الذين لم يقتنعوا بمختلف التبريرات المقدمة حال استقبالهم بمقر البلدية. مؤكدا في ذات الصدد ان المعادلة صعبة في التوزيع وتطرح عدة إشكاليات حول من يملك الأولوية، لا سيما في ظل استيفاء جميع الملفات الشروط المنصوص عليها



للاستفادة.

أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فتحصي بلدية بئر بن عابد 120 سكنا قيد الإنجاز و100سكن أخرى في المخطط الجاري، مقابل 540 ملفا مودعا على مستوى الدائرة. مضيفاً أن مجلسه يسعى جاهدا إلى توفير العقار لاستيعاب الحصص السكنية التي يمكن أن تحظى بها البلدية في البرامج التكميلية. أما فيما يتعلق بفك العزلة والطريق الذي تم تفريشه، فأوضح السيد ذبيح أنه تفاءل كبقية السكان بمباشرة أشغال هذا الطريق الذي تعذر انجازه في أوانه لعدم

جدوى الغلاف المالي المرصود له، إلا انه بعد استكمال عملية التفريش بدأ ظهور عدم الفعالية... مما أدى به إلى مراسلة الجهات المعنية بالمشروع، كما تنقلت لجنة عن المجلس الشعبي الولائي للتعقيق في الأمر. مؤكدا حرصه على فك العزلة على مختلف الطرق والمداشر، سواء في إطار مخططات التمية البلدية أو بتسجيلها للاستفادة من برنامج صيانة الطرقات البلدية على مستوى مديرية الأشغال العمومية أو حتى من ميزانية البلدية حين تسمح الظروف بذلك.

## وصل إلى 13500مصاب

# ارتفاع مذهل لعدد مرضى السكري بالمدية

تشير إحصاءات جمعية "الأمل"لمرضى السكري بولاية المدية إلى تفاقم الإصابة بداء السكري وبشكل ملفت للنظر، فقد قفز عددهم من 6121 مصاب بهذا الداء سنة 2004، إلى 13500مصاب حتى نهاية 2010، كما أن المعالجين بمادة الأنسولين شهد هو الآخر ارتفاعا بأكثر من الضعفين، حيث قفز من 3573 إلى 7900حالة وهذا لتوفر الدواء وبطاقة الشفاء في إطار تكفل الدولة بمعالجة أصحاب الأمراض المزمنة بالنسبة للمؤمنين اجتماعيا.

يبقى 5700 مصاب يعالجون بالحبوب، كما يتوزع المنخرطون حسب فئات الجنس إلى 9200 ذكر و4800 أنشى بينما كان عام صنف الرجال ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف، كما أن الفئة العمرية للأملفال قفزت هي الأخرى من 832 ملفلا سنة 2004 إلى 3400 ملفلا نهاية السنة الماضية ومن الجنسين، وأن الخاضعين للتأمين بـ 100ء على الاجتماعي، وتأمين العمال غير الأجراء.

جريدة: أخباراليوم

وفي اتصال بمراد زيتوني، رئيس الجمعية، أكد لنا من خلاله بأنهم اكتشفوا تزايد عدد المصابين بعد الحملة المنظمة عبر كل مناطق التراب الوطني منها المدية سنة 2008 والتي على وشك تنظيم حملة أخرى في المستقبل القريب، بينما كانت النسبة خلال السنوات السابقة تتراوح ما بين 5-6 في المائة سنويا لأسباب حصرها محدثنا في الصدمات النفسية التي تعرض لها سكان التغطية المدية خلال سنوات الجمر، وكذا نقص التغطية العلاجية في بعض الأحيان، إضافة إلى نقص التغذية الكافية و"أننا نلاحظ يوميا معاناة هؤلاء المساكين بسبب نقص بعض معاناة هؤلاء المساكين بسبب نقص بعض الأدوية الخاصة ونقص معدل الحريريات

اللازمة لنشاطهم اليومي"، ناصحا المرضى بعدم الإكثار من العجائن إضافة إلى الإصابة بالضغط الدموي بفعل الفراغ المميت، خاصة في صفوف عنصر الشباب وعن دور الجمعية حصره في توفير الأدوية للمعوزين ومتابعة علاجهم بالمستشفى بالنسبة لغير المؤمنين، في جانب استعمال أشعة الليزر للمصابين على مستوى العيون وفق شهادة طبية، "لأن علاج العين بالليزر يكلف 3000د.ج. للحصة الواحدة، وقد نضطر إلى استعمال عشرة حصص لأجل علاج مريض واحد"، إضافة إلى إشعار المصابين قصد إيجاد الحلول لمشاكلهم الصحية بطريقة القيام بعمليات تحسيسية بصفة مكثفة في الجانب الصحي، ومن بين المشاكل المطروحة منذ 1998 أضاف محدثنا وكله غضب "من بين أمهات مشاكلنا المطلب الذي كررناه ألف مرة بإنجاز دار لمرضى داء السكري بكل مرافقها وأجهزتها الطبية والنفسية، للتكفل بالمريض بـ100 في المائة، مع تجميع باقي الأطباء الأخصائيين في معالجة الأمراض الناجمة عن السكري، كالقصور الكلوي وأعراض القلب والربو والعيون، وأحسن مكان يمكن توظيفه لبناء الدار هو مركز مرضى السكرى بعين المرج لأننا ما نتوفر عليه الأن غير كاف

تماما وهو عبارة عن غرف شبيهة بالبيوت القصديرية بمحاذاة إدارة قطاع الصحة والإسكان، لا تفي بالغرض".

الشيء الذي وقفنا عليه عند زيارتنا للمكتب الخاص باستقبال المرضى والذي لا تتعدى مساحته العشرة أمتار مربعة، وتبقى هذه الفئة من المرضى تعاني نتيجة توقيف الدعم المالي لاقتناء بعض الأدوية الضرورية من قبل الهيئات المعنية كالولاية والبلدية ووزارة الضمان الاجتماعي، وأننا-أضاف زيتوني

مراد رئيس الجمعية قائلا، إن الدعم ينعدم الآن تماما حتى لتسديد تكاليف الهاتف الثابت، وهذا عكس السائد سابقا، حيث كان الدعم يصل إلى نحو100مليون سنتيم من الولاية، فقد تسلمنا سنة 2009 عشرة ملايين سنتيم وفي السنة الماضية لا شيء، ونأمل أن تعمل الولاية على دعم هذه الجمعية التي تسعى جاهدة على تقديم المساعدات الممكنة في مقدمتها الأدوية المتوفرة بخزينتنا.

جريدة: أخباراليوم

الصفحة رقم:06

#### المدية 137 سجين يستعدون لامتحانات التعليم المتوسط

بدأ العد التنازلي لإجراء امتحانات آخر السنة الدراسية 2010-2011 يولاية المدية بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية التي بدأت قبل أزيد من شهرين، وفي انتظار الامتحانات الكتابية فقد انطلقت بداية من الثاني ماي الجاري الاختبارات في مواد التربية البدنية والتشكيلية والموسيقية بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط والتربية البدنية لتلامذة الثانوي. وحسب عبري حفيظة مسؤولة خلية الإعلام والاتصال بالمديرية، فإن المترشحين لنهاية مرحلة التعليم الابتدائي بلغ هذه السنة 12984 مترشحا بينهم 6279 بنتا أي بنسبة35,48 في المائية، يتقوم بحراستهم 1114 حارسا، بمعدل حارسان في كل قاعة امتحان عبر 76 مركز امتحان، أما فيما يخص مرحلة التوسط فقد بلغ تعداد المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 12984مترشحا منهم 7108مترشحات سبنسية 54,74 في المائة"، ما يمسر الصمود الملحوظ للعنصر الأفثوي خلال السنة الأولى والثانية ثانوي أمام ظاهرة التسرب المدرسي بسهده المرحسة فقط، إضافة إلى 137متر شحا لتيل شهادة التعليم المتوسط من مركز إعادة التربية والتأهيل، يحرسهم الـ" 1629حارسا" بمصدل ثلاثة حراس للنظاميين و6حراس للمساجين، أما المتر شحون لامتحانات البكالوريا فإن رقمهم وصل هذه السنة إلى 12385متر شحا بينهم 8245 نظامي بينهم 5125 من عنصر الذكور و3120 من جنس الإناث، فيما بلغ المترشحون الأحرار 4140 مترشحا مشهم 2553 مترشحا و1585متر شحة، بالإضافة إلى 112متر شحامن المؤسسة العقابية بالبرواقية. ■ع.عليلات

#### جريدة: البلاد

#### عين بوسيف بالمدية

## سكان حي المستقبل في رحلة البحث عن الماء

ناشد سكان حي المستقبل بمدينة عين بوسيف، المسؤول الأول عن الجهاز

التنفيذي بالمدية وكذا المدير الولائي لقطاع تسيير المياه، مساعدتهم في إيجاد حل لمشكل الماء الشروب الذي

هجر حنفياتهم منذ أكثر من باله أسبوعين، دون تدخل الحرالم المعنيين، وهذا ما أدخل سكان ويق هذا الحي الذي يفوق تعداد غير القاطنين به خمسمائة ساكن في تسير رحلة البحث عن الماء وكذا لم تالبحث عن سبب توقف تزويدهم تل

بالماء الشروب. علما أن هذا الحي يعتبر من أرقى الأحياء ويقع بقلب مدينة عين بوسيف، غير أن أعذار المسؤولين على تسيير الماء بفرع عين بوسيف لم تنل رضى السكان والتي تلخصت في وجود مشكل في

شبكة التزويد وإن مصالحهم تسعى لحل المشكل بعد تحديده.

علما أن هناك أحياء تستفيد من هذه المادة على مدار الأربع وعشرين ساعة دون أي انقطاع. عمري بشير.

#### جريدة: الخبر

#### بلدية "بئر بن عابد" بالمدية

## عزلة وعجزني حصص البناء الريفي

● يبدي سكان بلدية بئر بن عابد شرق المدية، هذه الآيام، استياء كبيرا من ضالة حصص البناء الريفي التي استفادت منها المنطقة في إطار الخطط الخماسي الجاري والتي لم تتعد 130 حصة فقط، في وقت فاق عدد الطلبات المقدمة من طرف المواطنين لمصالح البلدية، الألف طلب.

أوقعت محدودية الحصة الخصصة للبلدية مصالح هذه الأخيرة في حرج كبير، بالنظر للأعداد الهائلة من المواطنين الذين يتوافدون يوميا على مقر البلدية من أجل الاستفسار عن مصير طلباتهم للإستفادة من البناء الريفى والتي او دعوها منذ سنوات لدى السلطات البلدية التي وجدت نفسها عاجزة عن إيجاد الحل والطريقة المثلى لتوزيع 130 حصة، خاصة إذا علمنا أن كل الملفات تستوفي كل الشروط المطلوبة في ملف الاستفادة. وفي كمل الأحوال تبقى الحصة غير كافية لتغطية حاجيات سكان المنطقة، خاصة منهم القاطنون بالمداشر الريفية الذين يطالبون السلطات الولائية بدعم منطقتهم بحصة إضافية من البناء الريفي، لتشجيعهم على الاستقرار وخدمة أراضيهم الفلاحية والقضاء على ظاهرة البنايات الهشة التي باتت القاسم المشترك لشرائع واسعة من العائلات، ويكفى القول في هذا الإطار، حسب رئيس البلدية، إنه

تم إحصاء أكثر من 900 بناية. كما يطالب السكان القاطنون بفرقة أولاد عمر، بفك شبح العزلة عن المنطقة بسبب الوضعية المتدهورة التي صار عليها الطريق الممتد على ثلاثة كيلومترات، الذي يربطهم بالطريق الولائي رقم 94. وما أثار استغرآب السكان أن الطريق المذكور كان قد استفاد السنة الفارطة من عملية تفريش بالرمل والحصى، إلا انها لم تصمد أمام سيول الأمطار الجارفة التي اجتاحت المنطقة شتاء وزادته أكثر تدهورا، الأمر الذي على أثار حفيظة السكان الذين تساءلوا عن مدى احترام المقاييس التقنية المعمول بها في مثل هذه المشاريع. ليبقى بذلك شبح العزلة قائما إلى أجل غير مسممي ومعاناة ومتاعب السكان في تنقلاتهم اليومية من أجل قضاء حاجياتهم التي تتضاعف أكثر في الحالات الاستعجالية والطارئة، تطول خاصة في ظل عزوف اصحاب وسبائيل السنقيل عن الججازفة بمركباتهم. ونفس الوضعية يعيشها سكان دوار أولاد معيد، حسب رئيس البلدية الذي أكد أن الإمكانات المالية تبقى غير كافية لإعادة تهيئة الطريق ضمن برامج مخططات التنمية المحلية، ويستدعى الأمر تدخل مصالح مديرية الآشغال العمومية ورصد غلاف مالي في إطار البرامج القطاعية.

المدية: ع. طهاري

قاعات علاج معرضة للإهمال والتخريب وأخرى مغلقة منذ سنوات

# مواطنون يدفعون 500 دج من أجل حقنة بأرياف المدية

يعاني سكان الأرياف وخاصة بالجهة الشرقية لولاية المدية من مشقة التنقل إلى مركز المدينة لتلقي العلاج في الحالات العادية، خاصة أثناء فصل الشتاء أين يصعب التنقل كما وجدناه في قرية أولاد بويحيى ببلدية بوسكن وفرقة أولاد علال وقرية السخايرية ببلدية بني سليمان وهو مثال حي لمعاناة حقيقية ينتظر السكان أن تزول بفتح قاعات العلاج التي صرفت عليها الدولة الملايين ولاتزال أبوابها مغلقة لأسباب تعلمها الإدارة المعنية.

#### عیسی. ب

الزيارة التي قادتنا إلى فرقة أولاد بويحيى نظرا الإلحاح من سكان المنطقة من أجل رفع انشغالاتهم إلى السلطات العليا، خاصة وأن قاعة العلاج التي بنيت منذ اكثر من 8 سنوات، لم تفتح بعد وبدأت منشآتها تتآكل كما تبينه الصورة، بالإضافة إلى انعدام الطريق. كل هذه العوامل شكلت عائقا وخالفت ما تصبو إليه وزارة الصحة وهو تقريب الصحة من المواطن، لكن ما رأيناه دليل على إبعاد الصحة من المواطن، كما هو الحال في قرية أولاد علال ببلدية بني سليمان، الذي يتساءل مواطنوها عن عدم فتح قاعة العلاج بالرغم من توفر كل العوامل وكذا الحال في قرية السخايرية، لأن سيارات «الكلوندستان» أنهكت جيوب المواطنين، حيث صرح أحد المواطنين من فرقة أولاد علال، أن تكلفة وضع حقنة تتطلب كراء سيارة بمبلغ 500دج في حين قاعة العلاج موجودة في القرية، لكنها مجرد هيكل بدون روح، وهو المطلب الذي ألع عليه سكان فرقة سيدي العكروت والسواحلية. وعليه، ناشد السكان المديرية الولائية النظر إلى هذه المنشآت وتجهيزها من



القطاع الصحى يؤرق سكان أرياف المدية

أجل وضع حد لمعاناة المواطنين وتقريب الصحة من المواطن، وهو نفس الوضع تقريبا بقري بقريا بقريا بقريا المداورة التي تتوفر بها بعض قاعات العلاج التي لاتزال موصدة أبوابها في وجه المرضى وقاطني تلك المناطق ما يجبرهم على التنقل

لمسافات طويلة متكبدين مشاق كبيرة وأموالا إضافية من أجل الحصول على أبسط الخدمات الصحية. وهنا يناشد السكان وزير الصحة التدخل من أجل فتح تلك العيادات المغلقة تخفيفا من آلامهم وتحقيقا لأمالهم.

9 17

Journal :Info soir date : 11mai 2011 page :06

Médéa ● Une session de formation des citovens aux soins d'urgence a débuté dimanche à travers les différentes structures de la Protection civile de la wilaya. Cette session d'initiation du grand public aux techniques de secourisme est la seconde du genre organisée à l'initiative de la direction générale de la Protection civile, en collaboration avec ses unités opérationnelles régionales, dans le cadre d'un programme annuel tracé à l'effet de former les citovens à ce type de soins de base et l'instauration d'une nouvelle culture dans le domaine du secourisme de masse.

Journal : la nouvelle république date : 11 mai 2011 page :05



# Des citernes pour l'approvisionnement en eau potable

→ Les citoyens d'El Aouachiche, dépendant de la commune de Sidi Khettab, rattachée à la daïra d'El Matmar, située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Relizane et jouxtant la route nationale 90 A, souhaitent l'amélioration de leur vie quotidienne notamment sur le plan de développement.

Les familles qui y vivent depuis des décennies avouent galérer pour se procurer de l'eau potable et recourent continuellement aux citernes fournies par les services de l'APC de Sidi Khettab. Mais elles espèrent qu'avec les travaux de transferts des eaux qui s'effectuent à travers le barrage de Gargar pour alimenter en eau potable plusieurs communes, leur hameau puisse en bénéficier à l'instar des autres localités. De la sorte, leur calvaire, qui consiste à se procurer de l'eau quotidiennement pour assurer les tâches ménagères et autres besoins, prendrait fin. Ces habitants ont aussi fait part de leur vœu de voir leurs foyers raccordés au gaz naturel. Dans l'attente d'une suite favorable, les habitants espèrent l'intervention du premier responsable de la wilaya dans le but de voir l'eau couler dans leurs robinets et de dissiper les «nuages» qui entourent leur région depuis belle lurette.

N. Malik

Journal : la nouvelle république date : 11 mai 2011 page :07

### Médéa

# Le wali passe à l'action

→ Brahim Merad, wali de Médéa, a procédé à la tenue d'une série de rencontres avec différents responsables pour étudier le statut des différents projets inscrits dans le cadre des programmes de développement.

L'objectif de cette réunion est l'étude de la situation de toutes les transactions enregistrées dans l'ordre pour lever les obstacles d'une part, et accélérer d'autre part le rythme de réalisation dès que possible, et ce afin de dégager un projet de développement.

L'objectif de ce processus et grâce à la réception des projets, connu des progrès dans la réalisation de répondre à certains besoins des citovens dans les différents secteurs, et la mobilisation de tous les efforts techniques et administratifs pour les nouveaux projets, ce qui permet d'offrir les meilleures conditions pour promouvoir le citoyen comme la véritable finalité prévue du processus de développement. Et ces réunions ont abouti à un produit pour les éléments suivants: 1-Programme sectoriel pour le développement :-Le nombre de transactions enregistrées au 31/01/2010:



■ Médéa vit au rythme de réalisation de projets de développement. (Photo > D. R.)

784 processus. - Le nombre de transactions conclues au cours de l'année 2010 : 119 processus.

-Le nombre de projets achevés et la fermeture désirée : 150 processus. - Le programme en cours de réalisation : 515 traités, l'équivalent de 49,7 milliards de dinars. 2 - Les programmes municipaux pour le déve-

loppement : - Le nombre de transactions enregistrées au 31/01/2010 : 902 processus. - Le nombre de transactions conclues au cours de l'année 2010 : 412 processus. - Le nombre de projets achevés et la fermeture désirée : 265 processus. - Achèvement du programme en cours 225 processus équivalent de 1,8 milliard de dinars algériens.

Cela signifie que l'ensemble du programme en cours d'achèvement estimatif de 51,5 milliards de dinars en plus du programme de développement 2011 estimé à 22 milliards de dinars pour les programmes sectoriels et de 1,5 milliard de dinars pour le développement de programmes municipaux.

Hamid Sahnoun

Journal : la nouvelle république date : 11 mai 2011 page :07

#### Médéa

## Campagne de sensibilisation de la Protection civile

Dans le cadre de la poursuite campagne nationale lancée par la Direction générale de la Protection civile au début de cette année, et sur la sensibilisation des citoyens dans le domaine des premiers secours sous la bannière de «médecin pour chaque famille», qui vise à diffuser la culture de prévention parmi la société, il a été dans la wilaya de Médéa, dimanche passé, la deuxième session de formation, qui durera 21 jours à travers l'ensemble de ses unités : l'unité principale Médéa et ses unités secondaires implantées à Beni-Slimane, El-Azizia, El-Omaria, Berrouaghia, Ksar-el-Boukhari, Aïn-boucif, Si-Mahdjoub, Souaghi, Chahbounia et Tablat en plus de deux centres au niveau de l'Université Yahia-Farès de Médéa ainsi que

deux autres centres au niveau des établissements scolaires, ce qui porte le nombre total de 16 centres assortis de 346 participants. L'ouverture officielle de la deuxième session a été effectuée au niveau du siège de l'unité principale de Médéa par le chef de la Protection civile, représentant personnel du directeur de la Protection civile de la wilava de Médéa. «Une fois de plus, le nombre de cours de secourisme pour l'année 2011 a été fixé. La première session a eu lieu au mois de février et la seconde en mai, et la troisième aura lieu au mois d'août et enfin la quatrième en novembre 2011. Enfin, je demande instamment aux participants de saisir cette opportunité pour s'initier au secourisme».

**Hamid Sahnoun** 



 La première session de secourisme a eu lieu au mois de février dernier. (Photo > D. R.)

Médéa : formation en secourisme pour la population



Une session de formation des citoyens aux soins d'urgence a débuté dimanche à travers les différentes structures de la Protection Civile de la wilaya de Médéa. (Photo > D. R.) Journal: Le Maghreb date: 11 mai 2011 page: 06

#### BRÈVES DE MÉDÉA

#### L'I.G.F enquête sur des transferts de projets

UNE COMMISSION d'enquête de l'inspection générale des Finances (I.G.F), est à l'œuvre à Médéa. La démarche fait suite au transfert de projets inscrits, en 2006, à l'actif de 20 communes pauvres localisées sur la bande des Hauts-Plateaux. Et l'on cite, entre autres, la réalisation d'une Maison de l'environnement, le siège de la direction du commerce, le centre d'orientation du tourisme, le théâtre de plein air. C'est dans ce sens que converge l'intervention de l'IGF au niveau des administrations et services en rapport avec cette affaire. Nous y reviendrons.

A.M

Journal: Le Maghreb date: 11 mai 2011 page: 06

#### MÉDÉA

Chellalat Adhaoura le stress hydrique

**MME** si le secteur de l'hydraulique a été renforcé par une opération de transfert d'eau sur un linéaire de 70 km à partir des forages de "Oum Rich" (Djelfa), l'impact ne s'est pas fait sentir chez les 30 000 habitants de Chellalet Adhaoura. Et c'est toujours le triste spectacle des dizaines de gosses à trimballer à longueur de journée des jerricans de misère à la recherche d'eau potable. "Les citemes et les tracteurs font la loi en livrant une eau douce à 1 000 DA", témoignent des riverains.

A.M